## من أسماء الله الحسني

## هذا هو قاتلی

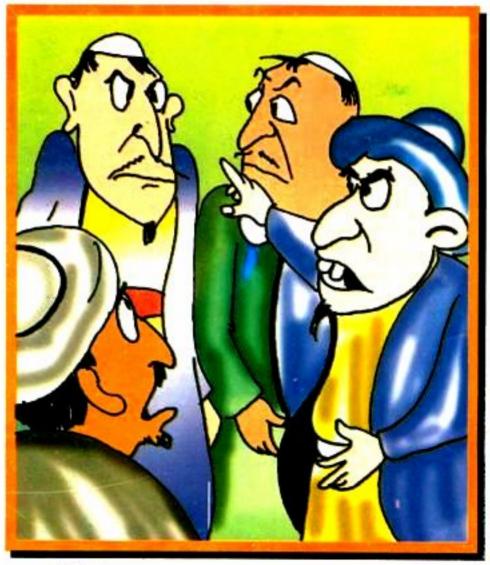

الناشو مڪٽِيق مصن ندع کابل مدني - الفجالة

<sup>بنادة</sup> ورسوم شوقى حسن ١ - تشاجرَ الجيرانُ في بيتِ العمّ خالِد ، وحضرَ رجالُ الشُرطَةِ للتُحقيقِ وفضَ النّزاع ، فادّعَى كلُ طرفِ منهما أنَّ الطُّرفَ الآخرَ هو المُعتَدى .



٢ ـ احْتكمَ الطَّرَفانِ إلى العمَّ خالد ، ليحكُم بَينَهُما ويقولَ بما شَهِدَه ، فقالَ إنّه خَرجَ من شُقْتِه فوجدَ جيرانَه يَتشاجَرون فحاولَ أن يُصِلحَ بينهم ، أمّا من منهُما البادئ بالعُدوان ، فالله أعلَم .



٣ حاول كلُّ طَرَفٍ من الْمَتشاجرينَ أن يَستَميل العمَّ خالدِ إلى صَفَّه ، لَينصُرَه على الطُّرفِ الآخر ، ولكنه أصرُّ على قَولهِ إنه لم يَشهَد الواقِعة من بدايتها لكنه خرجَ فوجَدهُم يَتشاجَرون ، والله أعلَمُ عن بَدأَ بالعُدوان . ثم تَوسَّط في الصُّلح بَينَهُما والصُّلحُ خَيْر .

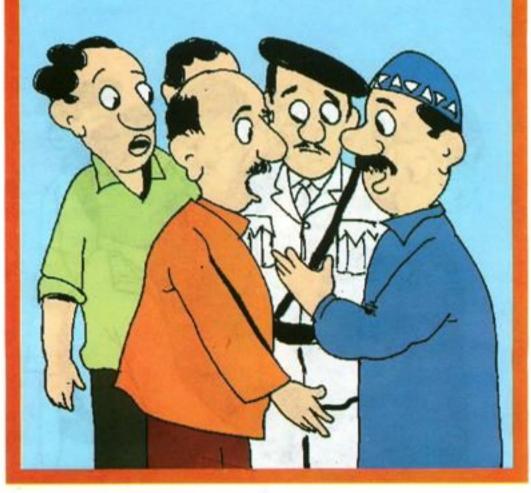

٤ — واستطاع العَمُّ خالِدِ أَن يُقنِع المتخاصِمينَ بالصُّلح فهُم جيران ، وأَن يَصِفَح كلُّ منهم عن خَطا جارِه ، فاصطلحوا وصافَح بعضهم بَعضا . وشكر رِجالُ الشُّرطَةِ للعَمِّ خالِدِ حُسنَ تصرُّفهِ ، كما شكرَهم العَمُّ خالِد ، لسُرعةِ استِجابَتهم بالحُضورِ فُورَ استِدعائهم .

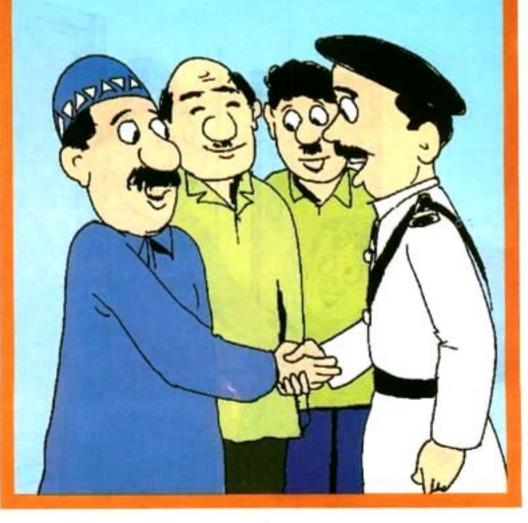

وعندما عاد العمم خالِد إلى شُقّتِه ، سأله ابنه هشام : سَمِعتُك يا أبي تَقول : الله أعلم بمن بدأ بالخطأ ، فهل يَعلم الله كل شيء ، حتى هذه الاشياء الصَّغيرة ؟ قال والده : فلنجلس أولاً يا هِشام ، لأشرَحَ لك اسمًا من أسماء الله الحُسنى ، وهو « العليم » .



٦ - « العليمُ » معناه أنّ اللّـة سُبحانَه وتعالَى ، يعلمُ كلّ شيء عليمًا يشملُ كلّ ما يُحيطُ بهذا الشّيء ، وسابقًا على وُجودِه ، وهو سُبحانَهُ لا تَخفَى عليه خافِيّةٌ في الأرضِ ولا في السّماء ، وهو يَعلمُ الغَيْب ، ويَنفرِدُ وُحدَه بِعلم السّاعَة .

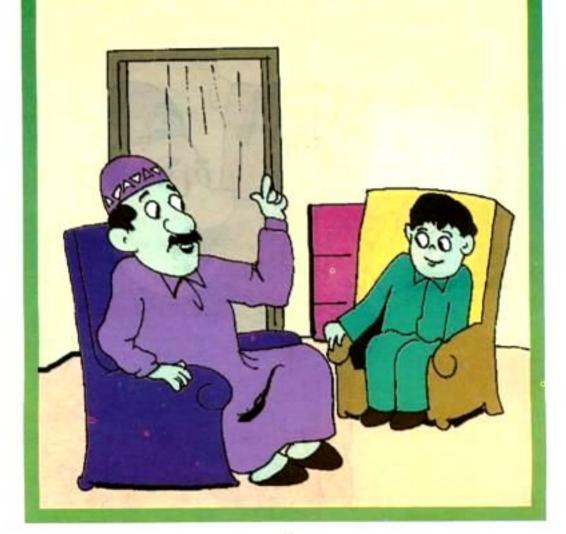

٧ - قالَ هشام : وهل يَه لمُ يا أبى من ضرب هذا ، ومن سرق هذا ومن قتلَ هذا في جَميع خَلقِه ؟ قالَ والده ! عِلمُ اللّه يا بُنى مُحرطٌ شامِلٌ لكل شيء في الكون ، كبر أو صغر ، فيعلم عدد حبّاتِ الرّمالِ والحصى في الصّحارَى والجبال ، وعَددَ قَطَراتِ المِياهِ في البحارِ والأنهار ، وعددَ أوراقِ الشّجر ، وعددَ شَعَراتِ الرّءوس ، ويعلمُ من بدأ بالحقطا ، ومن قتل ومن ضرب ومن سَرق .



٨ - كما يعلمُ عدد الحبوبِ في السنابِل ، وهذا العِلمُ الدَّقيقُ الكامِل ، المُحيطُ الثَّامِل ، اختصُ به اللَّهُ وَحَدَه جلَّ وعَلا . وقد يُسيرُ اللَّهُ تَعالى بعضَ العُقولِ بحَقائقَ على قَدرِ طاقَتِها منَ المُعارِفِ الكَونِيَّة ، والغُيوبِ الخَفيَّة ، وهذه المُعارِفُ والغُيوبُ إنَّما هي شيءٌ ضنيلٌ إلى جانبِ عِلم الله .

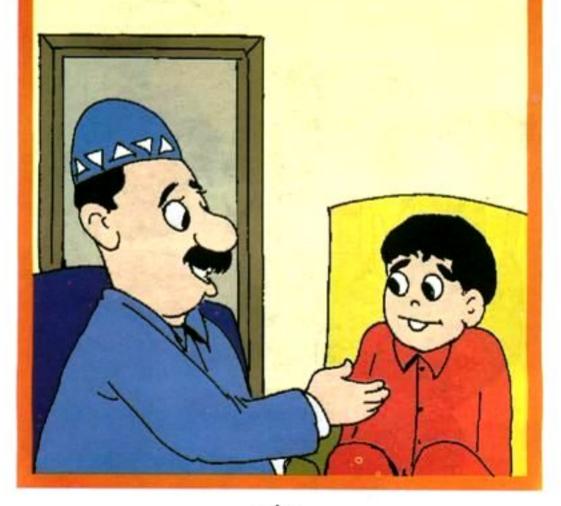

٩ \_ قال هِشام: وهل عِندكَ يا أبى قِصَّةٌ عَجيبةٌ تَحكيها لى ، عن واقِعةٍ حَدثت كشفَ الله فيها عن الجانى لِلنَّاس ؟ قالَ والده بعد تفكير: سأحُكى لك ياهِشامُ عن واقِعةٍ عَجيبة ، تَدلُ على عِلمِ اللهِ الواسِعِ الشَّامِل .

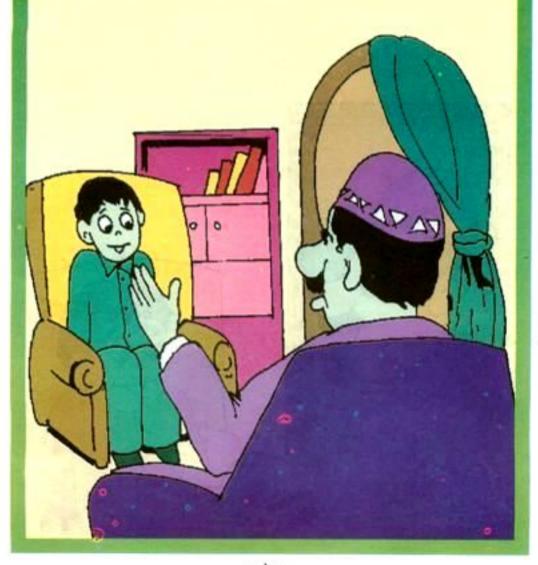

١٠ - فقد فوجئ بَنو إسرائيلَ ذاتَ صَباحِ ، بُخُتْةِ شَيخِ تَقَلَىٰ صَالَحُ مِن كِبارِ شَيوخِهم ، مُلقاةِ على قارِعَةِ الطريقِ ، غارِقَةٍ فى صالح من كِبارِ شيوخِهم ، مُلقاةِ على قارِعَةِ الطريقِ ، غارِقَةٍ فى دِمائِها، وكان القتيلُ غَينًا يَملكُ مالاً كثيرا ، والأغنياءُ الأتقياءُ قليلُ بينَ اليَهود ، ولم يكن لِلشَيخ أولاد ، فتنولُ ثَروتُه بحُكمِ الوراثةِ إلى بينَ اليَهود ، ولم يكن لِلشَيخ أولاد ، فتنولُ ثَروتُه بحُكمِ الوراثةِ إلى أَبْناءِ أخيه .

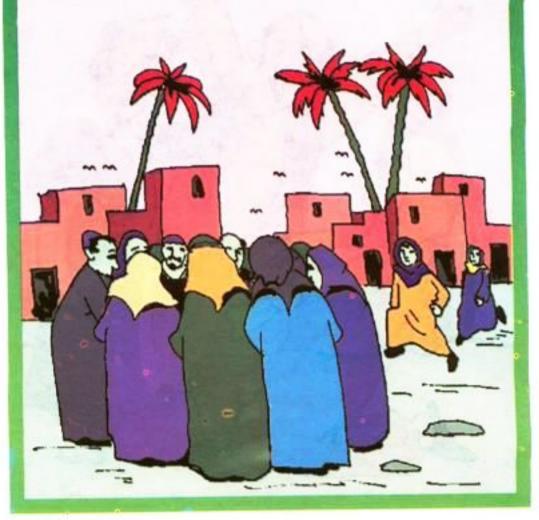

١١ \_ وجاء أبناء أخيه يَبكون عمَّهُم القَتيل ، يَصرُ حون ويَشقُون ثِيابَهم بينَما السُّرورُ يَملأُ قلوبَهم ، وعُقولُهم تَدورُ بسُرعَةٍ وكلِّ منهم يَحسِبُ نَصيبَه من ميراثِهِ المُنتَظَر ، منَ التَّروةِ الطَّائلَة الَّتي يَملِكُها عَمَّه القَتيل .

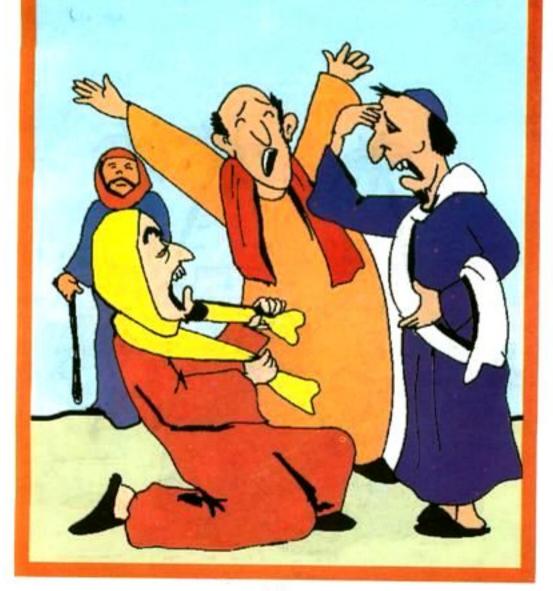

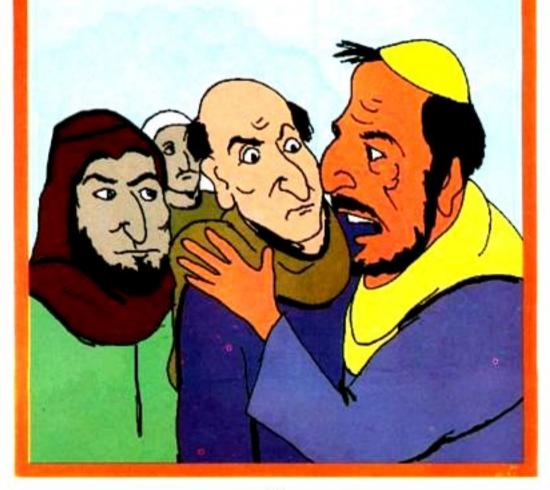

١٣ ـ وانطلقوا جَميعًا إلى نَسِى اللّهِ موسَى ، ودَعا موسَى عليهِ السّلامُ ربّهُ وأكثرَ من الدُّعاء ، فأوْجَى إليه ربّه أن يَامُرَ قَومَه أنْ يَذبَحوا بَقَرة . فصاحوا قائلين : أتتُخِذُنا هُنُوا ؟ قال موسى : أعوذُ باللّهِ أن أكون من الجاهِلين . قالوا له : ادعُ لنا ربّك يُبيّن لنا ما هيى . فاخبرهُم موسَى عليهِ السّلام أنّها بقرةٌ عَوان ، أى مُتوسَّطَةُ العُمر .

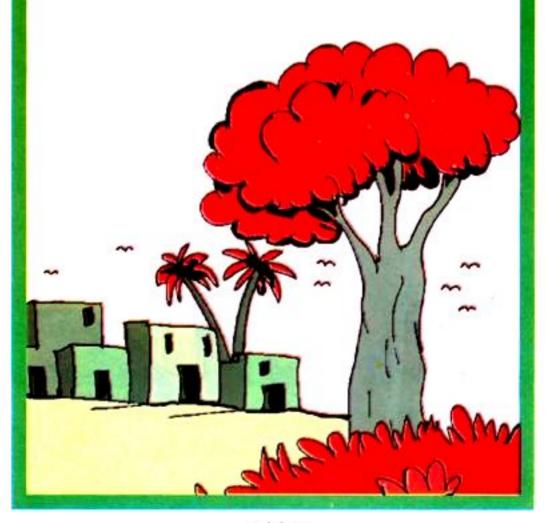

1 £ \_ فعادوا يَسألونَه في عِنادٍ وهُماطَلة : ادعُ لنا ربَّك يُبيّن لنا ما لَونُها ؟ قال : يَقُولُ رَبِي إِنَّها بَقَرةٌ صَفَراءُ فاقِعٌ لَونُها تَسرُّ النَّاظِرين . وسألوه عن صِفاتِ البَقرةِ الَّتِي سَيدُبَحونَها ؟ قال إِنَّها بَقرةٌ لم تَحرُث الأَرضَ من قَبل ، ولم تَدرُ في ساقِية ، خالِيةٌ من العيوب . ووَجدوا بَقرةُ بنَفسِ الأوصافِ عِند صَبِي صالح ، اشتهر بطاعة أبيه وبرَّه به .

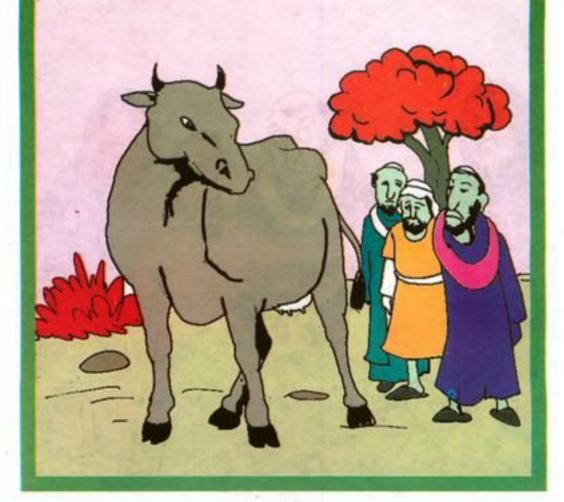

١٥ \_ واشتروا البقرة من الصبى بعشرة أمشال وزيها ذهبا وذبحوها . فأمرَهم موسى عليه السلام أن يضربوا جُشة القتيل بعضها أى بجُزء منها ، فانتصب القتيل من فوره واقفا ، فسأله موسى : من قتلك ، فأشار إلى أحد أبناء أخيه وقال : هذا هو قاتلى . ولم يَلبث أن سقط ميّتا .

قَالَ هِشَامٌ فَى سُرُورِ : شُكَرًا لَكَ يَا أَبِي ، حَقًّا إِنَّهَا قِصَّةٌ عَجيبَة !

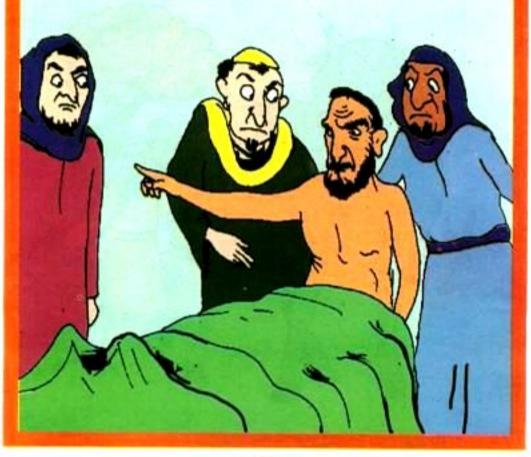